## ا بواسِحَاق ابراَهيْم لشيراَزي

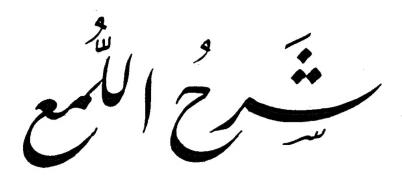

ا لجزء الأقرل

حقته وَقدم له وَوَضع فهَادِسه عَبُ دالمجين د تركي



[في تكفير من كان على غير اعتقاد أهل الحق المنتسبين إلى الأشعري]

27 فإن قيل: أنتم تقولون هذا في الظاهر وتعتقدون في الباطن غيره! يقال لهم: لا فرق بيننا وبينكم في ذلك وليس لبعضنا من بعض إلا الظاهر وليس مكتوب [عً] بين أعيننا: صادق، ولا: كاذب (...). [ولولا الوحي لما علم النبي علم النبي علم المنافقين]: ﴿ إِذَا جَاءَكَ المُنافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ

<sup>=</sup> كثيرة؛ ففي مفتاح كنوز السنة: «الكُفْرُ مِنْ قِبَلِ المَشْرِق» وذلك نقلاً عن مسلم والترمذي ومالك وابن حنبل والطيالسي والواقدي. وفي المعجم المفهرس (ج ٣، ص ٢٠٦، ع ٢): «الْكُفْرُ مِنْ قِبَلِ المَشْرِق. رَأْسُ الكُفْرِ نَحْوَ المَشْرِقِ» وذلك بالإحالة على مسلم (إيمان) والبخاري (بدء الخلق) والترمذي (فتن) ومالك (استئذان) وابن حنبل.

<sup>(</sup>٦) يروي الشيرازي هنا أشعاراً لأبي نواس (وفي الطرة إشارة إلى أنها تروى للشافعي أيضاً) ضمنت له المغفرة إذ أنه عبر فيها عن تعلقه بأبي بكر وعمر وعلي وببقية الصحابة. وساق المؤلف كذلك أشعاراً أخرى لمجهولين، وهي تفيد نفس المعنى.

٥٥- (١) انظر التعليقات على الأعلام.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: بتكفيرهم.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: لما.

<sup>(</sup>٤) في المعجم المفهرس (ج ٦، ص ٤١، ع١): «إِذَا، مَنْ، أَيُّما رَجُلِ قَالَ [أَحَدُكُمْ] لأُخِيهِ، لِصَاحِبِهِ [أَنْتَ كَافِرْ أَوْ] [يَا] كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهما». وقد أحال فَنْسِنْكُ عَلَى البخاري (أدب) ومسلم (إيمان) ومالك (كلام) وابن حنبل.